# المفتاح الفتاح المالكات المالك

الحبيب العلامة محد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ابي بكربن سالم العلوي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحسدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محند، خاتم الأنبيا ، والمرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين.

وبعد، فقد سألني بعض الراغبين من الإخوان الصادقين أن أجمع ما تجب معرفته على مباشر عقد النكاح، من الأمور اللازمة شرعا، على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك، وكتبت هذه الورقات، وسميتها «المفتاح لباب النكاح». والله المسئول، أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، آمين.

# (معنى النكاح لغة وشرعًا)

النكاح لغة الضم والوطء، وشرعاً عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته .

# (أركان النكاح)

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان بصيغة

## (وظيفة مترلًى عقود الأنكحة)

ينبغي لمتولَّى عقود الأنكحة إذا طلب منه أن يباشر عقد النكاح - سواء كان هو الولي أو كان سفيراً محضاً - أن يسأل قبل مباشرة العقد عن أمور ، منها : أن يسأل عن الزوجة هل هي بكر أو ثيب ؟

فالبكر ، هي التي لم تزل بكارتها بوط، بأن لم تزل أصلا أو زالت بغير وط، كسقطة وحدة حيض .

والشيّب، هي من زالت بكارتها بوطه، سنواء كان حلالا أو حراماً، أو وطء شبهة فإنه لا يوصف بالحل ولا بالحرمة.

فإن كانت بكراً ، جاز للأب والجد فقط ، دون غيرهما من سائر الأولياء ، تزويجها إجباراً ولو قبل بلوغها ،

بشروط: كون الزوج كفؤا موسراً بمهر المثل ليس بينه وبين وبينها عداوة لا ظاهرة ولا باطنة ، وليس بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ، فإن فقد أحد هذه الشروط لم يصح النكاح . ويجب أيضاً أن لا ينقص الصداق عن مسهر المثل ، وأن يكون حالاً من نقد البلد .

أما إذا لم يكن لها أب ولا جدُّ فليس لأحد من سائر الأولياء أن يزوجها ، أي البكر ، إلا بعد بلوغها واستئذانها ، ويكفى فى الإذن سكوتها .

ويستحب للأب والجد ، إن كانت بالغة ، استئذانها . وإن كانت المخطوبة ثيباً ، فليسأل العاقد أيضاً : هل مات عنها زوجها أو طلقها ؟

فإن كان مات عنها ، فليسأل عن وقت موته ليعلم انقضاء عدتها ، لأن عدة الوفاة تنقضي بوضع الحمل إن كانت حاملا، وبأربعة أشهر وعشرة أيام للحرة إن كانت حائلا ، وبشهرين وخمسة أيام للأمة .

وإن كان الزوج طلقها، فينظر صيفة الطلاق، ويبحث تمام البحث عن صحته ونفوذه، وهل هو خلعى أو رجعى ؟ وهل دخل بها الزوج الأول أولا ؟ وإذا دخل بها فليسأل عن عدتها، وهل هي من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور.

وبالجملة ، فلا ينبغي له مباشرة العقد ، حتى يتحقق خلوها عن النكاح والعدة وسائر الموانع .

ويشترط لصحة نكاح الثيب: بلوغُوها واستئذانها بأن تأذن نطقاً لوليها في تزويجها وإن كان أبا أو جداً. (الولي في النكاح وأحق الأولياء بالتزويج)

أولى الأولياء وأحقهم بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ثم، ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم الشقيق ، ثم ابن العم لأب وإن سفل ، ثمّ عم الأب ، ثمّ ابنه وإن سفل ، ثم عم الجد ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم عم أبي الجد ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم عم أبي الجد ، ثم ابنه وإن سفل ، وهكذا على هذا الترتبب في سائر العصبات ، ويقدم الشقيق منهم على من كان لأب، فإذا لم يوجد أحد من عصبات النسب فالمعتق فعصبته، ثمّ الحاكم أو نائبه .

# (حكم ما إذا استوى أولياء النكاح)

إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام مثلا فيزوجها منهم من أذنت له المرأة في تزويجها، فإن أذنت لهم كلهم فلا بد من اجتماعهم على التزويج أو توكيل أحدهم أو توكيلهم جميعاً شخصا أجنبيا به .

أما إذا أذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون إذن الباقين .

وأما شروط الولي فحنها كونه مسلما إن كانت

الزوجة مسلمة، وكونه بالغاً عاقلا حراً رشيداً عدلا، فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا حق له في الولاية بل لمن بعده من الأولياء أي لمن يليه في الدرجة إن لم يوجد من يساويه، ومن شروط الولي أيضاً كونه مختاراً، وعدم اختلال نظره بهرم أو خبَل، وعدم الإحرام بحج أو عمرة، فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله وإن كان الوكيل غير محرم، ولا تنتقل بالإحرام الولاية إلى الأبعد، بل تنتقل إلى الحدام أو نائبه، وإنما ينقلها للأبعد موانع الولاية المنظومة في قول ابن العماد:

رق جنون مطبق أو الخبل وأخرس جوابه قد اقتفل وأخرس جوابه قد اقتفل ذو عَته نظيره مبرسَم وأبله لا يهتدى وأبكم

فههذه عشر صور تنتقل فيها الولاية للأبعد، «الأولى»: إذا كان القريب كافراً. «الثانية»: إذا كان فاسقاً، نعم اختار النووي وغيره بقاء ولايته إن كانت و المعسد خلامه من المعسد من المعسد خلامه من المعسد من المعس

تنتقل إلى حاكم يرتكب ما يرتكبه ذلك الولى من أنواع الفسق أو أكثر. «الثالثة»: إذا كان القريب صبياً أي غير بالغ «الرابعة»: إذا كان رقيقاً. «الخامسة»: إذا كان مجنوناً جنوناً مطبقاً، فلو قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقسته، فإن تقطع جنونه زوج زمن الإفاقة وقام الحاكم عند زمن الجنون. «السادسة»: إذا كان القريب ذا خبكل والخبل بإسكان الباء وفتحها هو فسساد في العقل سواء كان أصليا أمعارضا. «السابعة» إذا كان القريب أخرس ليست له إشارة مفهمة ولا كتابة، فإن كانت له إشارة مفهمة أو كتابة فلا تنقل عنه الولاية بل يوكّل غيره بالإشارة أو الكتابة. «الشامنة»: إذا كان القريب ذا عته أي نقص في العقل ويقال له معتوه، وإليه أشار الناظم بقوله «ذوعته»، ولوقسال ذوسسف بدل ذلك لأفساد أيضسأ أن السسفسيد المحسج ورعليه لايلى نكاح موليت مهبل تنتقل للأبعد (١). «التاسعة»: إذا كان القريب مبرسَما أي مصاباً بالبرسام وهو نقص في العقل. «العاشر»: إذا كان أبله لا يميز بين الكفؤ وغيره. وأما قول الناظم «وأبكم» فهو تمام البيت لأن الأبكم بمعنى الأخرس وقد تقدم ذكره.

ففي كل واحدة من هذه الصور تكون الولآية للأبعد.

\_\_\_ (الصور التي يزوج فيها الحاكم)

يزوج الحاكم وهو السلطان أو نائبه من وزير أو قاض أو متولً عقود الأنكحة في عشرين صورة نظمها الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطي ثم شرحها شرحاً مفيداً فقال:

عشرون زوج حاكم عدم الولى حبس تسوار عسزة ونكاحه وفتاة محجرو ومن جُنت ولا

والفقد والإحرام والعَضْل السنفر أو طفلة أو حافد إذ ما قسهر أب وجد لاحتياج قد ظسهر

<sup>(</sup>١) أي ريفني عن العته الجنون والبرسام اهـ جامعه .

وأمة الرشيد لا ولي لها وبيت مع مسلمات علقت أو دبرت

المال مع موقوفة إذ لا خسرر أو كوتبت أو أولات نمن كفسر

فالصورة الأولى: مما يزوج فيها الحاكم عدم الولى حسأ بأن لم يكن لها ولى أصلا أو شرعاً بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو سفه أو نحوها ولا ولي أبعد مند. الثانية: فقد الولى كأن غاب ولم يعلم موتد ولا حياتد. الثالثة: إحرام الولى بالحج أو العمرة صحيحاً كان أو فاسداً. الرابعة: العنضل - وهو حرام - وذلك بأن تدعو البالغة العاقلة إلى كفؤ ويمتنع الولى من تزويجها، ولا بد من ثبرته عند الحاكم ببينة أو امتناعة من التزويج بحضور الحاكم بعد أمره له بذلك. الخامسة: سفر الولى إلى مسافة قصر فأكثر بخلاف ما إذا كان دونها فلا بد من إذنه. السادسة: حبس الولى مع منع الناس من الوصول إليه وإلا فليوكُل أو يعقد في موضع السجن. السابعة: تراريه بمعنى اختفائه كلما طلب منه عقد

النكاح. الشامنة: تعززه أي الولي بمعنى أنه كلما طلب منه العقد وعدكم بالحضور ولم يصرح بالعضل أي الامتناع ولا بدمن ثبوت كلمن التواري والتعزز عند الحاكم ببينة. التاسعة: نكاحه أي إذا أراد الولي أن ينكحها لنفسه كابن عم ليس هناك من هو أقرب منه ولا من يساويه في الدرجة فإنه يقبل النكاح ويزوجه الحاكم. العاشرة: إذا أراد نكاحها لطفله الصغير ولا ولى لها أقرب منه ولا في درجته فإنه يقبل النكاح لولده ويزوجه الحاكم. الحادية عشر: إذا أراد نكاحها لحفيده أي ابن ابنه وهو غير مُجبر فإن كان مجبراً بأن كانت الزوجة بنت ابند الآخر وهي بكر تولى الطرفين. الثانية عشرة: أمة المحجور عليه إذا لم يكن له أب ولا جد يزوجها الحاكم بالمصلحة، فإن كان سفيها زرجها الحاكم بإذنه. الثالثة عشرة: المجنونة البالغة المحتاجة للنكاح حيث لا أب لها ولا جد يزوجها الحاكم. الرابعة عشرة: أمة الرشيدة التي

لا ولى لها أي لا ولى لسيدتها يزوجها الحاكم بأذن مالكتها. الخامسة عشرة: أمة بيت المال، يزوجها الحاكم بإذنها، السادسة عشر: الأمة الموقوفة، يزوجها الحاكم بإذن المرقرف عليه. السابعة عشرة: أمة الكافر المسلمة، إذا علق عتقها بصفة. الثامنة عشرة: أمة الكافر المدبرة المسلمة. التاسعة عشرة: أمة الكافر المكاتبة إذا كانت مسلمة. العشرون: مستولدة الكافر إذا أسلمت، ومثلها أمة الكافر المسلمة وإن كانت قنة أي خالصة الرّق، فهذه عشرون صورة يزوج الحاكم أو نائبه في كل واحدة منها كما تقدم

(الشاهدان في النكاح) يُشترط في كل واحد منهما، البلوغ والعقل والحرية والعدالة والمروءة وكونه سميعا بصيرا ناطقا فاهمأ لغة العاقدين التي وقع بها عقد النكاح، وكونه متيقظاً أي غير مغفل، وأن لا يتعين للولاية فلو تعين للولاية كأن وكل الأب أو الأخ المنفرد شخصاً آخر في الإيجاب وحضر هو أي الولي مع آخر ليكونا شاهدين لم يصع وإن اجتمع فيه شروط الشهادة.

ولو اخستل في الشساهدين أو في أحدهما شرط من شروط الشهادة لم يصح النكاح. ويصح النكاح بابني الزوجين وعدويهما وبمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهراً بأن لم يعرف لهما مفسن .

#### (الزوج)

يُشترط في الزوج الاختيار والذكورة يقيناً والتعيين وعلمه باسم المرأة أو عينها وأن لا يكون محرماً بحج أو عمرة وعدم المحرمية بينه وبين الزوجة بأن لا تكون من المحرمات عليه على التأبيد أو من جهة الجمع، وله أن يوكل غيره في قبول النكاح له.

## \_\_ (المحرمات على التأبيد)

المحرّمات على التأبيد ثماني عشرة سبع من النسب مذكورات في قوله تعالى: «حُرَّمت عليكم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعسماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وسبع من الرضاع وهن: الأم والبنت والاخت والعسمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن.

# (المحرمات بالجمع)

المحرمات بالجمع كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكراً مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما كالأختين وكالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمن تزوج حرم عليه نكاح نحو أختها حتى تبين منه الأولى كأن قوت أو يطلقها طلاقاً بائناً أو رجعياً، وتنقضي عدتها بالنسبة للطلاق الرجعي.

#### -- (الزوجة)

يشترط في الزوجة كونها أنثى يقيناً والتعيين وأن لا تكون محرمة بحج أو عمرة وكونها خالبة من النكاح ومن عدة غير الخاطب وأن لا تكون ملاعنة ولا خامسة إن كان الزوج حراً، ولا ثالثة إن كان عبداً.

فلو ادعت المرأة أنها خلية من نكاح وعدة تُبِلَ قولها، وجاز للولي خاصا كان أوعاما اعتماد قولها بخلاف ما لو قالت: كنت زوجة فلان وطلقني أو مات عني فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينة بخلاف الولى الخاص فإن له اعتماد قولها.

#### \_\_ (تعدد الزوجات)

يجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات، وللعبد أن يجمع بين اثنتين، فلو تزوج الحر خمسًا أو أكثر فإن كان نكاحهن مرتبًا بطل في الخامسة وما فوقها، وإن تزوجهن في عقد واحد بطل في الجميع.

#### \_\_ (شروط صيغة النكاح)

يُشترط في الصيغة أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، وأن لا يتخلل بينهما سكوت طويل، وأن يتحلل بينهما سكوت طويل، وأن يتسوافة في المعنى وعدم التعليق وعدم التأقيت، وأن يتلفظ بحيث يسمع من بقربه وبقاء الأهلية إلى وجود الشِّق الآخر، وأن تكون بلفظ التزويج أو الإنكاح بشرط أن يفهمها بترجمة لفظ التزويج أو الإنكاح بشرط أن يفهمها العاقدان والشاهدان، ولا يصح النكاح بالكتابة.

## (نكاح الحر للأمة وعكسه)

لا يجوز للحر أن يتزوج رقيقة أو مملوكة وذلك لئلا يصير أولاده منها أرقاء إلا بأربعة شروط فيجوز له نكاحها وهي كونها مسلمة وخوف العنت أي الزنى إن لم يتزوج، والعجز عن صداق الحرة أو عدم رضاها به أو فقد الحرة، وألا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، ومتى

اشتری هو زوجته انفسخ نکاحها.

أما العبد إذا أراد أن يتزوج حرة فلا يجوز لأنه غير كفؤ لها إلا أن أسقطت كفاءتها ورضي به وليها الأقرب فيجوز حينئذ والله أعلم.

#### (الصداق)

الصداق والمهر والنّحلة والطول والعطية كلها بمعنى واحد، فمعناها لغة ما وجب بنكاح، وشرعاً ما وجب على الرجل للمرأة غالباً بسبب نكاح أو وطء شبهة أو نحو ذلك.

#### (ضابط الصداق)

ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعاً عوضاً أو معرضاً صح كونه صداقاً وما لا فلا.

## (مهر المثل والمسمى)

مهر المثل، هر ما يرغب به في مثلها حسباً ونسباً وبكارة وثيوبة، وأما المسمى فهوما يذكر في عقد النكاح سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر.

واعلم أن تسمية المهر في العقد مستحبة، وقد تجب التسمية في صور مذكورة في المطولات، وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن الزوجة مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد وإن كانت مفوضة كأن قالت لوليها زوجني بلا مهر فزوجها كذلك وجب المهر بأحد ثلاثة أشياء فرض الزوج على نفسه مهر مثلها حالا مع رضاها به، وفرض الحاكم إذا امتنع الزوج أو تنازعا في القدر ووطؤه إياها ومثله موت أحدهما.

#### (الطلاق)

الطلاق لغة حَلُّ القيد وشرعاً حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه.

# (أنسام الطلاق)

الطلاق قسمان: طلاق بعوض ويسمى الخلع، وطلاق بغير عوض، القسم الأول الطلاق بعوض.

رمعنى الخلع لغة وشرعا)

الخُلع لفة مستق من الخُلع وهو النزع وشرعاً فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج.

(أركان الخلع)

أركان الخلع خسسة: زوج وبضع وملتزم للعروض وعوض وصيغة.

ويشترط في الزوج كونه يصح طلاقه وفي البضع ملك الزوج له، فلو خالعها وهي بائن لم يصح خلعها، ويشترط في الملتزم للعوض كونه مقصوداً وكونه معلوماً وكونه راجعاً لجهة الزوج وكونه مقدوراً على تسليمه.

فلو خالعها بغير مقصود كالدم وقع الطلاق رجعياً ولا مال، وإن خالعها بجهول أو بمقصود فاسد كالخمر وقع الطلاق بائناً بهر المثل، وإن كان العوض راجعاً لغير جهة الزوج وقع الطلاق رجعياً.

# (صورة الخلع)

صورة الخلع، أن يقول زيد لزوجته خالعتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم، فتقول أو فاديتك بألف درهم، فتقول في الحال قبلت، أو يقول لها متى ضَمِنْت لي بائة درهم فأنت طالق، فتقول ضمنت لك بائة درهم، والخلع نوع من الطلاق كما علمت.

(القسم الثاني الطلاق بغير عوض)

وهو قسمان صريح وكناية.

## (صرائح الطلاق)

الصريح في الطلاق كل لفظ لم يحتمل غير الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ: الطلاق والغراق والسراح وما اشتق منها كقوله طلقتك أو أنت مطلقة أو طالق أو يا طالق أو فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة.

وأما لفظ الخلع والمفاداة فهما صريحان أيضاً إن ذكر معهما المال أو نواه وإلا فكنايتان.

#### (كنايات الطلاق)

كناية الطلاق هي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره كقوله لزوجت ألحقي بأهلك، لست لي بزوجة، حبلك على غاربك، أنت بائن، لك الطلاق، لك طلقة، أنا منك طالق. وما أشبه ذلك.

فالصريح يقع به الطلاق سواء نوى به الطلاق أم لا ، إلا إذا أراد حكاية كلام غيره أو تصوير الفقيم للطلاق أو صرفته قرينة قوية كأن كانت مُوثَقة فحلٌ وثاقها وقال لها الآن طلقتك قاصداً أطلقتك من الوثاق فلا يقع.

وأما الكناية، فبلا يقع بها الطلاق إلا إن نواه، قبال صاحب الزبد.

وَكُلُ لَفَظُ لَفَرَانَ إِخْتُمِلُ فَهُو كَنَايَة بِنِيةَ خَصَلُ (كُلُ لَفَظُ لَفَرَانَ إِلَّاتُ السِنَى والطلاق البدعي)

الطلق السنى أي الجائز الموافق للسنة أي الطريقة المحمدية هو أن يطلقها الزوج في طهر لم يجامعها فيد.

والطلاق البدعى أي الحرام هو أن يطلقها في الحيض أو في ظهر جامعها فيه وهو صحيح وإن كان الزوج آثماً به.

هذا كله فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها ولم تكن صغيرة لم تحض ولا آيسة من الحيض ولا حاملا ولا مختلعة بمالها.

فإن كانت غير مدخول بها جاز طلاقها ولوفي الحيض إذ لا عدة عليها، وإن كانت صغيرة لا تعرف الحيض أصلا أو آيسة حل طلاقها ولو في طهر جامعها فيه، وإن كانت حاملا أو اختلعت بمالها جاز طلاقها أيضاً ولو كانت حائضاً.

## (الطلاق الرجعي والطلاق البائن)

ينقسم الطلاق أيضاً إلى قسمين رجعي وبائن. فالطلاق الرجعي هو أن يطلق الحر زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين بغير عوض راجع إليه أو يطلق العبد زوجته المدخول بها طلقة واحدة كذلك.

والطلاق البائن قسمان، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، فالبينونة الصغرى هو أن يطلقها قبل الدخول بها أو يطلقها بعد الدخول بها لكن بعوض راجع لجهته ولم يستوف عدد الطلاق.

والبينونة الكبرى هو أن يطلقها ثلاثاً إن كان حراً أوطلقتين إن كان عبداً سواء أكان هناك عوض أم لا.

#### (حكم الطلاق غير البائن)

حكم الطلاق غير البائن ويسمى الطلاق الرجعي أن للزوج مراجعتها ما دامت في العدّة كأن يقول راجعتها أو أمسكتها أو رددتها إلى نكاحي سواء رضيت الزوجة أم لا فإذا قال ذلك عادت له بما بقى من عدد الطلاق ويجب لها ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف.

## (حكم الطلاق البائن بينونة صغرى)

حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد بعد إذن لوليها في ذلك وتعود له عا بقى من عدد الطلاق وتجب لها السكنى حال العدة وأما النفقة فلا تجب لها إلا إن كانت حاملا.

## (حكم الطلاق البائن بينونة كبرى)

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى أنها لا تحل له إلا بخمسة شروط: انقضاء عدتها منه، ونكاحها غيره نكاحاً صحيحا، ودخول الغير بها والمراد بالدخول إيلاج حشفتة أو قدها من مقطوعها في فرجها بشرط الإنتشار وبينونتها من الزوج الثاني وانقضاء عدتها.

فإذا نكحها بعد استجماع هذه الشروط عادت له بشلاث طلقات أخرى وتجب لها حال العددة ما يجب للبائن بينونة صغرى.

#### (تعليق الطلاق)

يجرز تعليق الطلاق بفعل نفسه أو فعل غيره أو بطلوع الشمس ونحو ذلك، وذلك كقوله إن دخلت الدار فعلاتة طالق أو إن دخل فلان داري فهي طالق أو إذا طلعت الشمس ففلاتة طالق، ومتى وقع الأمر المعلق عليه حصل الطلاق وإلا فلا.

## (أدرات التعليق)

أدوات التعليق هي إن بكسر الهميزة وإذا ومتى ومستى ومسهما وأي وقت وكلما ومن فعلت منكن كذا وما شابهها.

## (حكم أدرات التعليق)

حكم أدوات التعليق من حيثية اشتراط وقوع المعلق عليه فوراً وعدمه نظم ذلك بعضهم بقوله:

أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن وفي الثبوت رووها للتراخي إلا إذا إن مع المال وشئت وكلما كرروها

والمعنى أن أدوات التعليق إذا دخلت على منفى كقوله إذا لم تفعلي كذا ومتى لم تفعلي كذا أو أي وقت لم تفعلي كذا فأنت طالق – اقتضت الفورية حينئذ أي فمتى مضى بعد تلفظه بما ذكر زمن يمكنها أن تفعل فيه ذلك الفعل المعلق عليه ولم تفعله طلقت إلا «إن» فإنها لا تقتضى الفورية فلو قال إن لم تدخلى الدار فأنت طالق لم تطلق بمضى ذلك الزمن وإنما تطلق بالياس من دخول الدار، ولا يحصل الياس إلا بانهدام الدار أو موت أحد الزوجين.

وأما إذا دخلت أدوات التعليق على مشبت وذلك كقوله إن كلمت زيدا أو إذا دخلت الدار أو متى عملت كذا ونحوه فمتى وقع ذلك الفعل المعلق عليه طلقت إلا في التعليق بإن أو إذا مع المال أو لفظ شئت خطابا في التعليق بإن أو إذا مع المال وذلك كقوله إن ضمنت فإنها تشترط الفورية في ذلك وذلك كقوله إن ضمنت لي بكذا فأنت طالق أو إذا أبرأتني من كذا فأنت طالق،

فإن ضمنت لديما ذكر أو أبرأتد في الحال طلقت، وإن مضى زمن بعد التعليق في الحاضرة وبعد علمها بالتعليق إن كانت غائبة يمكنها فيه أن تفعل فلم تفعل لم تطلق، ومشل ذلك لوعلق بإن أو إذا مع قوله شئت كقرله إن شئت الطلاق فأنت طالق أو إذا شئت الطلاق فأنت طالق فإنها تشترط الفررية أيضا فإن قالت حالا شئت الطلاق طلقت وإلا فيلا، بخيلاف ميا لوقيال ميتى شئت الطلاق فأنت طالق أو أي وقت ونحوه فإنها تطلق متى شاءت الطلاق ولو بعد مدة طويلة.

وجميع أدوات التعليق غير كلما لا تقتضي تكراراً بل إذا وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا جهل ولا إكراه انحلت اليمين فلو قال مثلا متى دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت طلقة واحدة فلو راجعها مثلا ودخلت الدار ثانياً لم تطلق لانحلال اليمين بالمرة الأولى.

أما لو علق بـ «كلما» فإنها تقتضى التكرار فلو قال كلما دخلت دار زيد فأنت طالق طلقة واحدة فدخلتها طلقت طلقت واحدة فإذ دخاتها وهي في العدة أو بعد أن راجعها طلقت ثانية، وإذا دخلتها ثالثاً كذلك طلقت الثالثة، هذا إن كانت مدخولا بها، فلو لم تكن مدخولا بها بانت منه بالطلقة الأولى وانحل التعليق بالبينونة.

## (حكم تعليق الطلاق بالبراءة)

إذا علق الزوج طلاق زوجت بابرائها إياه من المهر مثلا أو من الدين الذي لها عليه كأن قال متى ابرأتنى من مهرك أو من ديننك فانت طالق فأبرأته من ذلك فيشترط لوقوع الطلاق صحة البراءة من جميع الدين أو المهر فلو لم تصح البراءة بأن كانت الزوجة غير نافذة التصرف أو جاهلة بالمبرأ منه في الابراء وهفة ويشترط أيضاً علم الزوج بالمبرأ منه جنساً وقدراً وصفة كما يشترط علمها هي بذلك، وأن لا تتعلق بالمبرأ منه

زكاة ولم تخرج فإن كان الزوج جاهلا بالمبرأ منه أو تعلقت به زكاة ولم تخرج لم يقع الطلاق وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك في صيغة عقد كأن يقول لها خالعتك أو طلقتك على البراءة من مهرك مثلا فإنه إذا أبرأته مع جهلها يقع الطلاق بائناً بمهر المثل وذلك لأن فساد العسوض في الخلع لا يؤثر في وقسوع الطلاق بخلاف التعليق فإنه لا بد فيه من وجود المعلق عليه.

#### (الرجعة)

الرجعة هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العددة على وجه مخصوص.

فإذا طلق الحر زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين أو العبد طلقة وكان ذلك الطلاق بدون عوض راجع لجهة الزوج فله مراجعتها ما دامت في العدة لقوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً». أما إذا استوفى الزوج عدد الطلاق فلا تحل له حتى

تنكع زوجاً غيره بالشروط المتقدمة.

وأما إذا كان الطلاق بعوض راجع لجهة الزوج أو كانت غير مدخول بها أو كانت قد انقضت عدتها فلا رجعة له حينئذ .

## (صورة الرجعة)

صورة الرجعة أن يقول الزوج للمطلقة منه طلاقاً غير بائن قبل انقضاء عدتها: راجعتك أو ارتجعتك أو أمسكتك أو رددتك إلي أو إلى نكاحي ، فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه بما بقى من عدد الطلاق سواء رضيت بذلك أم لا ا

ويسن الإشهاد على الرجعة، وقال بعضهم الإشهاد واجب.

## (حكم المطلقة طلاقاً غير بائن)

حكم المطلقة طلاقاً غير بائن ويسمى رجعياً أنها ما دامت في العددة كالزوجة في جميع الأحكام ما عدا

الاستمتاع بها والخلوة فلا يجوز ذلك فيجب لها ما يجب للزوجة من النفقة والكسرة والسكني وغير ذلك إلا آلة التنظيف، وهذا إن لم تكن ناشزة، وإلا فيلا تستحق ذلك لنشرزها كالزوجة، وإذا ماتت في العدة ورثها الزوج، وإن مات هو وهي في العددة انتقلت إلى عدة الوفاء وورثته، وليس له أن ينكح زوجة رابعة وهي في العدة ولا أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها وهي في العددة أيضاً، ويلحقها الطلاق والخلع وغير ذلك من أحكام الزوجية.

## (حكم اختلاف الزوجين في الرجعة)

آ إذا ادعى الزوج الرجعة والحال أن العدة باقية صدق بلا يمين لقدرته على إنشائها حينئذ الأوإن ادعاها بعد انقضاء العدة وأنكرتها الزوجة من أصلها فهي المصدقة لأن الأصل عدمها. أما إذا ادعى بعد انقضاء العدة رجعته فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم

الجمعة وقال راجعتك يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت هي بيسينها أنها لا تعلم أنه راجعها يرم الخسميس، وإن اتف قاعلى وقت الرجعة كيرم الجسعة وقالت: انقضت عدتي يوم الخميس، وقال: بل السبت، صدق بيمينه أنها ما انقضت يرم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة، والأصل عدم انقضاء العدة قبله، فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق لا على وقت الانقضاء ولا على وقت الرجعة، فالأصح ترجيح سبق الدعوى، فإن ادعت الانقسضاء أولا ثم ادعى رجسعة قسبله صدقت بيسمينها أن عدتها انقضت قبل الرجعة، وإن ادعى الرجعة قبل إنقضاء العدة فقالت بتراخ عند: بل إغا راجعت بعدانقيضائها صدق بيسمينه أنه راجع قبل انقضائها، فإن ادعيا معا بأن قالت: انقضت عدتى مع قوله راجعتك أوقالته عقب قوله ذلك فورا صدقت بيمينها والله أعلم.

ثم إن هذا كله محله فيما إذا كان اختلافهما في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع اتفاقهما على انقضائها، أما إذا اختلفا في الانقضاء وعدمه فإنها المصدقة في دعسرى انقضائها بغير الأشهرإن أمكن ذلك، ويصدق هو بيسمينه في دعسرى عدم انقطائها بالأشهر لكونها آيسة أو لم تحض أصلا، وذلك لرجوع اختلافهما في انقضائها بالأشهر إلى وقت الطلاق والزوج يقبل قوله في أصل الطلاق فكذا يقبل في وقته، وأما دعسوى انقيضائها بوضع الحمل أو الأقراء حيث أمكن ذلك فإنها المصدقة بيمينها في ذلك لأنها مؤتمنة على ما في رحمها.

أما إن ادعت انقضائها لدون الإمكان ردت دعواها، ثم تُصدق عند الإمكان.

ويجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة الفشاد. وأقل الإمكان فيما إذا ادعت ولادة ولدتام ستة أشهر عددية ولحظتان من وقت اجتماع الزوجين بعد النكاح، وفيسما إذا ادعت ولادة سقط مصرر فأقل الإمكان مائة وعشرون يوما ولحظتان ؛ وإن ادعت ولادة مضغة بلاصورة ظاهرة فأقل الإمكان ثمانون يوما ولحظتان، ولكن يشترط في المضغة شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقضي بها.

وإن ادعت انقضاءها بالأقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان، وإن طلقت في حيض فسبعة وأربعون يوماً ولحظة.

وإن كانت أمة وطلقت في طهر فأقل الإمكان ستة عشر يوماً ولحظتان، وإن طلقت في حيض فأحد وثلاثون يوماً ولحظة، ولو لم يعلم هل طلقت في الحيض أو الطهر حمل على حيض لأنه الأحوط ولأن الأصل بقاء العدة والله أعلم.

#### (العدّة)

العددة هي مدة تتربّص فيها المرأة أي تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج.

# (أقسام العدّة)

العدة قسمان: عدة فراق وفاة وعدة فراق حياة . (عدة فراق ألوفاة)

أما عدّة فراق الوفاة فتجب على المتوفى عنها زوجها العدّة سواء كانت مدخولا بها أم لا.

فإن كانت حاملاً إعتدت بوضع الحمل جميعه حتى ثاني توأمين بشرط كون الحمل منسوباً لصاحب العدة، وإن لم تكن حاملاً فعدتُها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشرة أيام. وإن كانت أمّة فشهران وخمسة أيام.

## (عدة فراق الحياة)

أما عدة فراق الحياة فلا تجب إلا على المدخول بها،

فالمطلقة والمفسوخ نكاحها قبل الدخول لا عدة عليها. ومثلهما الملاعنة قبل الدخول. وأما إذا دخل بها والمراد به الوطء أو استدخال منيه المحترم أو وطء امرأة بشبهة فتلزمها العدة وهي للحامل وضع الحمل جميعه بالشروط المذكور في عدة الوفاة، ولغير الحامل وتسمى حائلاً إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة أقراء أي أطهار للحرة وقرءان للأمة.

وإن كانت من ذوات الأشهر بأن كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلاً أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر للحرة وشهر ونصف للأمة، والأولى أن تعتد الأمة بشهرين. (الإحداد)

الإحداد: هو ترك لبس المصبوغ للزينة من الثياب وترك التطيب ودهن الشعر والاكتحال بكحل الزينة إلا لحاجة ليلأ وترك الخضاب بالحناء ونحوها كالورس فيما يظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين دون ما تحت

الثياب وترك استعمال الحُلى من الذهب والنضة والجوهر وغير ذلك حتى الخاتم.

## (حكم الإحداد)

حكم الإحداد: وجوبه على المرأة المتوفي عنها زوجها ما دامت في العددة، وندبه للمعتدة عن طلاق بائن أو فسخ وكذا عن طلاق رجعي، وقال بعضهم: يستحب للرجعية ترك الإحداد والتزين إن كانت ترجو عود الزوج لها بذلك ولم يتوهم أنها فعلت ذلك لفرحها بطلاقه.

### (سكنى المعتدة)

تجب السكنى لكل معتدة سواء كانت رجعية أو بائناً أو متوفى عنها حاملاً أو غير حامل.

فيجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن كان مستحقًا للزوج وكان لائقاً بها وليس لأحد إخراجها منه ولا لها خروج منه وإن رضى زوجها، نعم يجوز لمن لا نفقة لها كالمتوفى عنها والبائن الحائل

الخروج للضرورة كالخوف على نفسها وللحاجة كشراء طعام إذا لم يكن لها من يقسسيها، أما من وجبت نفقتها من رجعية وبائن حامل ومستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو لضرورة: كالزوجة والله أعلم.

#### (الرضاع)

الرضاع: لغة اسم لمص الشدي مع شرب لبنه وشرعاً وصول لبن آدمية مخصوصة إلى جوف طفل مخصوص على وجه مخصوص.

وأركانه ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن. (ما يشترط في الرضاع)

يُشترط في المرضع كونها امرأة، فلا تحريم بلبن رجل أو خنثى أو بهيمة، وكونها بلغت تسع سنين قمرية تقريبية فلا تحريم بلبن من لم تبلغها، وكونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة.

ويشترط في الرضيع كونه حيا حياة مستقرة وكونه

دون الحولين وأن ترضعه خمس رضعات متفرقات فلا أثر لما دونها ولا مع الشك فيها، وضبطهن بالعرف وإن لم يكن شبع، فلو قطع إعراضاً عن الثدى أو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم عاد تعدد الرضاع؛ وإن قطعه للهو أو للتنفس وعاد فوراً أو تحول من ثديها إلى ثديها الآخر فيلا تعدد. وكذا لا تعدد أن قطعته لشغل خفيف ثم عادت.

ويشترط أيضاً وصول اللبن في كل واحدة من الخمس الرضعات إلى جوفه أي المعدة أو الدماغ، وإن تقايأه في الحال، ويكون وصوله إلى الجوف بواسطة منفتح.

#### (ما يترتب على الرضاع)

يترتب على الرضاع المستجمع للشروط المعتبرة أن الطفل الرضيع يصير إبناً للمرضعة، فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وحواشيها، كما يصير إبناً أيضاً لصاحب اللبن من زوج أو وطء بشبهة أو بتلك اليمين، ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه، وإن طالت المدة جداً أو انقطع ثم عاد إلا بولادة من آخر، فاللبن قبلها للأول وبعدها للآخر، وعليه فيحرم على الرضيع صاحب اللبن هو وأصوله وفروعه وحواشيه ويحرم الرضيع هو وفروعه فقطعلى المرضعة وعلى صاحب اللبن وأصولها وفروعهما وحواشيهما، وحينئذ فتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداد الرضيع وأمهاته ماجداته، وأولادهما إخرته وأخواته وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب البن وأخواته أعسامه وعساته وتصير أولاد الرضيع أحفادهما، والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعسام والعسات والأخوال والخالات. وقد نظم بعضهم ما يترتب على الرضاع بقوله:

وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط وعن له در الله در الله در الله عن فرعه فقلط وعن له در الله در الله عن فرعه فقلط

# (الخطبة التي تقرأ قبل عقد النكاح)

يستحب قبل عقد النكاح أن يخطب الولي أو الزوج أو غيرهما ممن حضر بالخطبة المأثورة وتسمى «خطبة الحاجة» وقد رواها أبو داوود في سننه بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها، ورواها ابن ماجة ايضاً بزيادة على ما رواه أبو داوود في إحدى روايتيه. ونحن نوردها هنا مع ما زيد فيها:

«الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من «الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهرة على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه

وحرم السفاح ووعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى في تحريمه والنهي عنه: «ولا تقرّبوا الزّني إنه كان فاحشة وساء سبيلا». وقال تعالى في الأمر بتقواه: «يأيها الذين آمنوا اتّقوا الله حَق تُقساته ولا تُمسوتُن إلا وأنتُم مُسلمون». وقال تعالى : «يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كشيراً ونساءً ، واتقوا الله الذي تساء كون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً». وقال تعالى: «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقبولوا قبولاً سديداً يصلح لكم أعهالكم ويغفر لكم ذنويكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً». والنكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سُنْتي فمن رُغب عن سُنتي فليس مني»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تزوجوا الوكود الودود فياني مكاثر بكم الأمم يرم القيامة». أوصيكم ونفسى بتقرى

الله، أقولُ هذا وأستغفرُ الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم، قونوا جميعاً: نستغفرُ الله، نستغفر الله، آمنا برسول الله بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله، آمنا برسول الله المنا بالشريعة وصدُّقنا بالشريعة وتبرأنا من كلَّ دين يخالفُ دين الإسلام نعوذ بالله من المنكرات، نعوذ بالله من المنكرات، نعوذ بالله من جميع ما يكره الله.

## (كيفية تلقين عقد النكاح)

ينبغي أن يتصافح العاقد أوهما الولي والزوج، فيقول لهما من يلقنهما العقد قولا بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنارسول الله، محمد بن عبد الله صلى الله على سيدنارسول اللولي : قل: يا فلان ابن فلان أزوجك على ما أمرالله به من إمساك بعروف أو تسريح بإحسان زوجتك، بنتي أو موليتي فلانة بنت

فلان بمهر كذا وكذا أوقية من الفضة الخالصة مثلاً، في قبل أويجها بالمهر المذكور، ثم يقول الولي للخاطب أيضاً: يافلان ابن فلان أنكحتك بنتي أو موليتي فلاتة المذكورة بالمهر المذكور، فيقول الزوج قبلت تزريجها ونكاحها بالمهر المذكور، ثم يقول الولي ثالثاً احتياطاً: يافلان ابن فلان زوجتك وأنكحتك بنتي أو موليتي فلانة المذكورة بالمهر المذكور، فيقول الزوج: موليتي فلانة المذكورة بالمهر المذكور، فيقول الزوج: قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور.

ويسن بعد العقد الدعاء للزوجين، فيقول للزوج: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير وعافية. ويستحب أيضاً إحضار جمع من أهل الصلاح والخير عند العقد زيادة على الشاهدين والولي وإشهاره، وكونه في مسجد وفي شهر شوال، وبكرة يوم جمعة، كما تستحب إستتابة الولي والشهود المستورين قبل العقد احتياطاً.

ويستحب أيضاً الإشهاد على رضى المرأة حيث يعتبر رضاها، ولا يشترط ذلك في صحة النكاح حتى لوكان المزوج هو الحاكم، فالشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له أنها أذنت له في تزويجها والله أعلم.

وهذا آخر ما وفق الله لجمعه، والمرجو منه تعالى أن يتفضل بعموم نفعه، وأن يجود على قارئه بفتحه ورفعه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ من تبييضه ليلة الخميس المبارك الموافق ٢٥ من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٧٩ه تسع وسبعين وثلثمائة وألف من الهجرة المحمدية، على صاحبها أشرف الصلاة والتحية، بقلم جامعه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ بن عبدالله بن أبي بكر بن عيدروس بن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني، تقبل الله منه وعفا عنه، آمين.

قمت الطبعة الأولى من هذه من هذه الرسالة عام ١٣٧٩ هـ

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤ / ١٠٧٧٧

الترقيم الدولى I.S.B.N 977 - 00 - 6443 - 2